

رِسَالَةً في كَلِمَةِ التَّوْجِيْد

حَقُّ اللَّهِ عَلَى العَبِيْدِ

رِسَالَةٌ فِي كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ

كالحقوق محفوظتة

الطبعة الأولى ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م

شركـــــة دار أَكُلُ كِفْنَى للنشر والتوزيـم والدعاية والإعلان

المرقاب - المنطقة التجارية التاسعة، مبنى رقم ١١، الدور الخامس، مكتب٤٠٥،

ص. ب: ٩٢٧ قرطبة، الرمز البريدي: ٧٣٧٦٠ الكويت

- تلفاکس: ۲۲۵۹۲۵۸ ، ۲۲۵۹۲۵۸ -

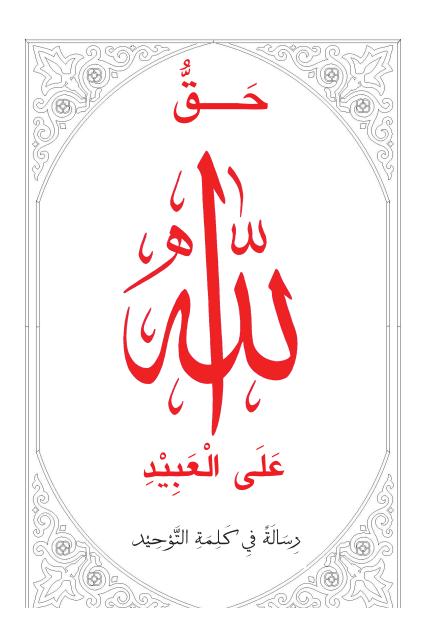

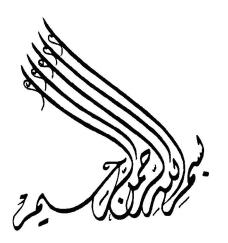

#### النَّاشِر اللَّاشِر اللَّاشِر اللَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاهُ.

تَتَشَرَّفُ دَارُ اللَّطَائِفِ لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ بِالْعِنَايَةِ وَنَشْرِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْمُبَارَكَةِ الَّتِيْ هِيَ أَصْلُ عِبَادَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا تَسْتَقِيْمُ عِبَادَةُ الْمُسْلِم إِلَّا بِمَعْرِفَتِهَا .

قَامَ بِجَمْعِ هَذِهِ الْمَادَّةِ نُخْبَةٌ مِنْ دُعَاةِ لَجْنَةِ الْقَارَّةِ الْهِنْدِيَّةِ بِجَمْعِ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْإِسْلَامِيِّ. وَمِنْ أَبْرَزِ مَا يُمَيِّزُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ هُوَ مَا تَفَضَّلَ بِهِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْمَشَايِخِ الْأَفَاضِلِ، فَقَدِ اطَّلَعَ عَلَيْهَا وَصَحَّحَهَا وَنَقَّحَهَا وَأَضَافَ فِيْهَا كُلُّ مِّنْ:

١ - الشيخ د. ناظم المسباح

٢- الشيخ حاي الحاي

٣- الشيخ د. خالد شجاع العتيبي

٤- الشيخ د. عثمان الخميس



- ٥- الشيخ د.محمد هشام الطاهري
- ٦- الشيخ د. محمد محمدي النورستاني
- ٧- الشيخ د. حافظ محمد اسحاق زاهد

حَفِظَهُمُ اللهُ وَبَارَكَ فِيْ عِلْمِهِمْ.

وَقَدْ حَرَصَتْ دَارُ اللَّطَائِفِ لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ عَلَى نَشْرِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْمُبَارَكَةِ عَلَى أَوْسَعِ نِطَاقٍ مُمْكِنٍ بِالْاِسْتِفَادَةِ مِنَ الرِّسَالَةِ الْمُبَارِكَةِ عَلَى أَوْسَعِ نِطَاقٍ مُمْكِنٍ بِالْاِسْتِفَادَةِ مِنَ الرِّسَائِلِ التَّقَنِيَّةِ الْحَدِيْثَةِ ؛ وَلِذَا قُمْنَا بِإِضَافَةِ الْمَاسِحِ الرَّقَمِيِّ الْوَسَائِلِ التَّقَنِيَّةِ الْحَدِيْثَةِ ؛ وَلِذَا قُمْنَا بِإِضَافَةِ الْمَاسِحِ الرَّقَمِيِّ

١- لِنَصِّ الرِّسَالَةِ PDF

٢- وَالْكِتَابِ الْمَسْمُوْعِ.

٣- وَتَعْلِيْمِ الْعَقِيْدَةِ لِلْأَطْفَالِ

سَائِلِيْنَ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ أَن يَّتَقَبَّلَ هَذَا الْعَمَلَ وَيَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الْكَرِيْم وَيَنْفَعَ بِهِ الْعِبَاد.









#### 

اَلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَأَشْهَدُ أَنَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ عِلْمَ التَّوْحِيْدِ هُوَ أَشْرَفُ الْعُلُومِ وَأَجَلُهَا؛ فَقَدْ قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ نَاصِرِ الْعُلُومِ وَأَجَلُهَا وَقَدْ قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ نَاصِرِ السَّعْدِيُّ وَخَلَلْلَهُ عَنْ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِمنا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو الْعَلِمِ قَابِمنا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو الْعَنِيدُ الْمُحَدِيمُ (سورة آل عمران) (وَفِيْ هَذَا اللّهَ مَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَشْرَفَ الْأُمُورِ عِلْمُ التَّوحِيْدِ؛ لِأَنَّ اللّهَ مَلِيلًا عَلَى أَنَّ أَشْرَفَ الْأُمُورِ عِلْمُ التَّوحِيْدِ؛ لِأَنَّ اللّهَ شَهِدَ بِهِ بِنَفْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ خَوَاصَّ خَلْقِهِ).

وَقَدْ خَصَّ الْمَولَى جَلَّ وَعَلَا هَذَا الْعِلْمَ بِخَصَائِصَ تَمَيَّزَ



### وَسَمَا بِهَا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلُوم، منها:

- أَنَّ التَّوْحِيْدَ غَايَةُ الْخَلْقِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجَنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ أَيْ: ﴿ لِيَعْبُدُونِ ﴾ أَيْ: لِيُوَحِّدُونِ ﴾ أَيْ: لِيُوَحِّدُونِ .
- وَمِنْهَا: أَنَّ التَّوْحِيْدَ أَصْلُ دَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ؛ وَمِنْ أَدِلَّةِ ذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ (سورة الأنبياء)
- وَمِنْهَا: أَنَّ التَّوْحِيْدَ أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ مَن يَّدْخُلُ الْإِسْلَامَ، وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ أَتَمُّ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَلَيْهِ، قَوْلُ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ أَتَمُّ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَلَيْهِ، عَلَيْ قَوْمٍ مِن أَهْلِ عِنْدَمَا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: "إنَّكَ تَقْدَمُ علَى قَوْمٍ مِن أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ

تَعَالَى» (صحيح البخاري : ١٤٥٨ وصحيح مسلم : ١٩)

- وَمِنْ خَصَائِصِ التَّوْحِيْدِ أَيْضًا: أَنَّهُ سَبَبُ الْأَمْنِ وَالْإِهْتِدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَالْإِهْتِدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ مُنْهَ مَنْهُمُ اللَّمْنُ وَهُم مُّهَ مَدُونَ وَلَمْ مُنْهَ مَدُونَ وَلَمْ مُنْهُمَ اللَّمْنُ وَهُم مُّهَ مَدُونَ وَلَيْ اللَّهُ اللَّمْنُ وَهُم مُّهَ مَدُونَ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيْرٌ مِّنَ الْخَصَائِصِ الَّتِيْ تَحْتَاجُ إِلَى بَسْطٍ وَّسَعَةٍ فِي الْبَيَانِ، وَلَمَّا كَانَ الْهَدَفُ مِنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ الْإِيْجَازُ وَالْإِحْتِصَارُ لِلْوُصُولِ إِلَى إِفْهَامِ الْعِبَادِ دُوْنَ إِخْلَالٍ وَّلَا وَالْإِحْتِصَارُ لِلْوُصُولِ إِلَى إِفْهَامِ الْعِبَادِ دُوْنَ إِخْلَالٍ وَّلَا نَقْص؛ فَقَدْ اقْتَصَرْنَا عَلَى بَيَانٍ مُوْجَزٍ عَنْ تَوْجِيْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحْذِيْرِ مِنَ الشِّرْكِ بِهِ، رَاجِيْنَ مِنَ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَالتَّحْذِيْرِ مِنَ الشِّرْكِ بِهِ، رَاجِيْنَ مِنَ الْمُولَى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَتُطُهُم وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَمْنَحَهُم الْفِقْهَ فِي الدِّيْنِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ مُّجِيْبٌ.

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.

تَنْقَسِمُ هَذِهِ الرِّسَالَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ: تَوْحِيدِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الشِّرْكِ بِهِ.

# الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: التَّوْحِيدُ

وَهُوَ يَحْتَوِي عَلَى مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمُقْتَضَاهَا وَمَفْهُومِهَا، وَأَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ وَفَضَائِلِهِ وَشُرُوطِ قَبُولِهِ.

# الْقِسْمُ الثَّانِي : الشِّرْكُ بِاللَّهِ

وَهُوَ يَشْمَلُ مَعْنَى الشِّرْكِ وَأَقْسَامَهُ وَأَنْوَاعَهُ، وَالْأَعْمَالَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَيْهِ، وَآفَاتِ الشِّرْكِ، وَعلاجَهُ.





## معنى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَمُقْتَضَاهَا

يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَنْطِقُ بِكَلِمَةِ التَّوْجِيدِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) وَيُقِرُّ بِهَا أَنْ يَعْرِفَ مَعْنَاهَا وَمُقْتَضَاهَا مَعْرِفَةً تَامَّةً صَجِيحَةً؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالسَّتَغْفِرُ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالسَّغْفِرُ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَالسَّغْفِرُ لِللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثُونَكُمُ لِللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثُونِكُمُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثُونِكُمُ وَمُثُونِكُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمُ وَمَثُونِكُمُ وَمُثُونِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ضَلِيًّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ : «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ »(٢).



<sup>(</sup>١) سورة محمد، آية ١٩

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٤٥).

#### مَعنَى كَلِمَةِ (لا َ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ)

(لَاإِلهَ إِلَّا ٱللَّهُ): أَيْ لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى؛ فَفِيهَا نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ .

فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ مَنْ جُزْأَيْنِ هُمَا رُكْنَا هَذِهِ الْكَلِمَةِ.

الْأَوَّلُ: «لَا إِلَهَ»، وَهُوَ النَّفْيُ، وَالثَّانِي: «إِلَّا اللَّهُ»، وَهُوَ النَّفْيُ، وَالثَّانِي: «إِلَّا اللَّهُ»،

#### • الرُّكْنُ الْأُوَّلُ: النَّفْيُ

أَيْ نَفْيُ جَمِيعِ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى، بِاعْتِقَادِ أَنَّ كُلَّ مِن اللَّهِ تَعَالَى، بِاعْتِقَادِ أَنَّ كُلَّ مِن اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ؛ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ أَحَدُ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ هَذَا الرُّكُنُ الْعِبَادَةِ الْبَتَّةَ (١). الْأُوَّلُ، لَمْ يَتَحَقَّقْ تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ الْبَتَّةَ (١).

<sup>(</sup>١) منقول من كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية للشيخ الشمس الأفغاني.

### وَمِنْ تَحْقِيْقِ هَذَا الرُّكْنِ: الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَنِي آدَمَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ والْكُفْرَ بِاللَّهِ والْكُفْرَ بِاللَّهِ تَعَالَى .

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّعْوَتَ فَمِنَهُم مَّنْ هَدَى السَّوَلًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّكَلَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَكَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِينِينَ ( اللهُ ا

وقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ مِنَ ٱلْغَيُّ فَكَ لِوَاللَّهُ الْفَيْ مِنْ الْفَيِّ فَكَ لِوَاللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْفَيْ عَلِيمٌ اللَّهُ الْفَيْ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١)سورة النحل آية ٣٦

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ٢٥٦

وَالْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ يَدُلُّ عَلَى الرُّكْنِ الْأَوَّلِ مَنْ رُكْنَيْ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، أَلَا وَهُوَ (النَّفْيُ).

أَيْ نَفْيُ كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْآلِهَةِ الْبَاطِلَةِ.

وَالطَّاغُوتُ: كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ رَاضٍ بِعِبَادَتِهِ إِيَّاهُ.

#### \* \* \*

## • الرُّكْنُ الثَّانِي: الْإِثْبَاتُ

أَيْ إِثْبَاتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ وَحْدَهُ الْإِلَهُ الْحَقُّ، وَهُوَ مُسْتَحِقٌ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ(١). فَدَلَّتْ (لَاإِلهَ إِلَّا مُسْتَحِقٌ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ(١). فَدَلَّتْ (لَاإِلهَ إِلَّا أَلْكُهُ) عَلَى نَفْيِ الْإِلَهِيَّةِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى

<sup>(</sup>١) منقول من كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية للشيخ الشمس الأفغاني.

كَائِنًا مَا كَانَ، وَإِثْبَاتِ الْإِلَهِيَّةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ دُونَ كُلِّ مَا سِوَاهُ.

لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ تَعَالَى وَحْدَهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ مَا لَمْ تَنْفِ الْأُلُوهِيَّةَ عَنْ غَيْرِهِ.

وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ تَعَالَى بِإِخْلَاصٍ مَا لَمْ تَتْرُكِ السُّجُودَ لِغَيْرِهِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ لَمُ يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْ غَيْرِهِ.

عَنْ أَبِيْ ذَرِّ الْغِفَارِيِّ عَيْ عَبَادِي، إِنِّي عَيَّكُمْ عَلَى مَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى رَبِّهِ وَخَلَّلُ أَنَّهُ قَالَ: «يا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بِيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فلا تَظَالَمُوا، يا عِبَادِي، نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بِيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فلا تَظَالَمُوا، يا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالٌ إلَّا مَن هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يا عِبَادِي، كُلُّكُمْ مَا أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَظْعِمُونِي وَبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إلَّا مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْمُونِي أَطْعِمْدُنِي أَلْكُمْ مَا إِلَّا مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْمُونِي أَلْكُمْ مَا إِلَّا مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكُمُ مُونِي أَلْكُمْ مَا إِلَّا مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْمُونِي أَلْكُمْ مُاللَّهُ مَا إِلَّا مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْمُونِي أَكُمْ مُا إِلَّا مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْمُونِي أَكُمْ تُحُمْونِي أَكُمْ مُاللَّهُ مَا إِلَّا مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكُمُونِي أَكُمْ تُحُمْونِي أَكُمْ مَا إِلَّا مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكُمُونِي أَكُمْ تُحُمْونِي أَكُمْ مَا إِلَّا مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكُمُ وَنِي أَلْكُمْ تُحُمْونِي أَكُمْ تُحُمْونِي أَكُمْ تُعُمْونِي أَكُمْ تُحُمْونِي أَكُمْ تُكُمْ تُكُمْ تُعُونَ بِاللَّيْلِ فَاسْتَكُمُونِي أَكُمْ مُنْهُ مُ أَعْلَمُ وَنِي اللَّيْلِ فَاسْتَكُمُ وَنِي أَلْمُونِي أَكُمْ تُعُونُونَ بِاللَّيْلِ

وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يا عِبَادِي، إنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يا عِبَادِي، لو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا علَى أَتْقَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ مِنكُمْ؛ ما زَادَ ذلكَ في مُلْكِي شيئًا، يا عِبَادِي، لوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا علَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ؛ ما نَقَصَ ذلكَ مِن مُلْكِي شيئًا، يا عِبَادِي، لو أنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ، قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فأعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ ؟ ما نَقَصَ ذلكَ ممَّا عِندِي إلَّا كما يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أَدْخِلَ البَحْرَ، يا عِبَادِي، إِنَّما هي أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فمن وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَن وَجَدَ غيرَ ذلكَ فلا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ "(١).

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٧٧).



# أَنْوَاعُ التَّوْحِيدِ

التَّوْحِيدُ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ بِاعْتِبَارٍ، وَإِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ.

أَمَّا التَّقْسِيمُ الثُّنَائِيُّ: فَالتَّوْحِيْدُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى الْعَبْدِ، وَأَمَّا التَّقْسِيْمُ الثُّلاثيُّ: فَالتَّوْحِيْدُ يَنْقَسِمُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

# أولاً: التَّقْسِيْمُ الثُّنائيُّ

نَوْعَا التَّوْحِيْدِ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ: تَوْحِيْدُ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِثْبَاتِ، وَتَوْحِيْدُ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِثْبَاتِ، وَتَوْحِيْدُ الْقَصْدِ وَالْطَّلَبِ:

### • ٱلْأُوَّلُ: تَوْحِيْدُ الْمُعْرِفَةِ وَالْإِثْبَاتِ:

وَهُوَ التَّوْحِيْدُ الْعِلْمِيُّ الْخَبَرِيُّ، وَيَشْمَلُ تَوْحِيْدَي:

الرُّبُوبِيَّةِ، وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: وَهُوَ أَنْ تُؤْمِنَ بِصِدْقٍ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدٌ فِيْ رُبُوبِيَّتِهِ، وَاحِدٌ فِيْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَدْبِيْرِهِ لِعِبَادِهِ، وَهُوَ الْخَالِقُ لَهُمْ وَالرَّزَّاقُ لَهُمْ، وَالْمَوصُوفُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الْمُنزَّةِ عَنِ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ وَالْمَوصُوفُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الْمُنزَّةِ عَنِ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ وَالْمَوصُوفُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الْمُنزَّةِ عَنِ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ، وَلَا شَبِيْهَ لَهُ، وَلَا نِدَّ لَهُ جَلَّ وَعَلَا، وَكُلَّمَا زَادَتِ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَعَلَا، وَكُلَّمَا زَادَتِ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَعَلَا، وَكُلَّمَا زَادَتِ التَّقْوَى وَالْخَوْفُ وَالْمَحَبَّةُ زَادَ الْيَقِيمِ، وَوَصِفَاتِهِ، وَلَا شَيْتَهُ الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا وَالْمَحْرَاقُ ذَلِكَ مَا أَثْبَتَهُ الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا وَالْمَحْرَاقُ ذَلِكَ مَا أَثْبَتَهُ الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا وَعَلَا فَيْ اللّهِ فِيْ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ كِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ اللَّهِ الصَّمَدُ ۞ لَمْ كِلِدُ وَلَمْ يُكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ ۞ ﴾.

## • اَلثَّانِي: تَوْحِيْدُ الْقَصْدِ وَالطَّلَبِ:

وَهُوَ التَّوْحِيْدُ الْعَمَلِيُّ وَتَوْحِيْدُ الْعِبَادَةِ وَالْأُلُوْهِيَّةِ. وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيْ قَصْدِكَ وَطَلَبِكَ وَصَلَاتِكَ



وَصَوْمِكَ، وَسَائِرِ عِبَادَاتِكَ، لَا تَقْصُدُ بِهَا إِلَّا وَجْهَهُ جَلَّ وَعَلا، وَهَكَذَا صَدَقَاتُكَ، وَسَائِرُ أَعْمَالِكَ الَّتِيْ تَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، لَا تَقْصُدُ بِهَا إِلَّا وَجْهَهُ جَلَّ وَعَلا، فَلَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، لَا تَقْصُدُ بِهَا إِلَّا لَهُ، وَلَا تَتَقَرَّبُ بِأَنْوَاعِ تَدْعُوْ إِلَّا إِيَّاهُ، وَلَا تَنْفَرُ إِلَّا لَهُ، وَلَا تَتَقَرَّبُ بِأَنْوَاعِ الْقُرُبَاتِ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا تَطْلُبُ شِفَاءَ الْقُرُبَاتِ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَا تَطْلُبُ شِفَاءَ الْمَرْضَى وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ إِلَّا مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ مَا أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ فِيْ سُوْرَةِ الْكَافِرُونَ :

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ۞ لَا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَتَّهُ عَلِيْهُ مَا عَبَدَتُمْ ۞ وَلَآ أَتُكُمْ عَلِيْهُ مَّا عَبَدَتُمْ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَّا عَبَدَتُمْ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَّا عَبَدَتُمْ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِى دِينِ ۞ ﴾. (١) أَنْتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِى دِينِ ۞ ﴾. (١)



<sup>(</sup>١) منقول من كتاب «بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل» لابن باز.

# أَنْوَاعُ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَةِ

#### التَّقْسِيْمُ الثُّلاثيُّ لِلتَّوْحِيْدِ:

يَنْقَسِمُ التَّوحِيدُ بِاعْتِبَارِ النَّظُرِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ، وَهِيَ: تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وَتَوْحِيدُ الْإِلَهِيَّةِ، وَتَوْحِيدُ الْإِلَهِيَّةِ، وَتَوْحِيدُ الْإِلَهِيَّةِ،

#### • اَلْأُوَّلُ: تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ:

وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْخَلْقِ وَالرَّزْقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ التَّصْرِيفِ وَالتَّدْبِيرِ لِمَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ فِيْ عِبَادِهِ كَمَا شَاءَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ جَلَّ وَعَلَا، وَإِفْرَادُهُ تَعَالَى بِالْحُكْمِ وَالتَّشْرِيعِ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكُتُب، قَالَ اللَّهُ وَالْأَمْنُ مَبَالِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعُكَمِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١)سورة الأعراف، آية ٥٤



#### اَلثَّاني: تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ:

وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعِبَادَةِ فَلَا يُعْبَدُ غَيْرُهُ، وَلَا يُدْعَى سِوَاهُ، وَلَا يُسْتَعَانُ إِلَّا بِهِ، وَلَا يُسْذَرُ وَلَا يُدْبَحُ وَلَا يُسْحَرُ إِلَّا لَهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاقِ يُدُّ مَكِنِي وَكُمْيَاى وَمَمَاقِ لِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَفَسُلِي وَمُمَاتِ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللهِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَفَسُلِ وَفَيْالِكَ أُورُتُ وَأَنَا أُولُ اللَّسُلِمِينَ اللهِ (١)، وَقَالَ: ﴿ فَصَلِّ لِمِنْكِلُ وَأَنَا أُولُ اللَّسُلِمِينَ اللهِ (١)، وَقَالَ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية ١٦٢، ١٦٣

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر، آية ٢

#### • اَلثَّالِثُ: تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ:

وَهُوَ وَصْفُ اللَّهِ تَعَالَى وَتَسْمِيَتُهُ بِمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ، وَبِمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ، وَبِمَا وَصَفَهُ وَسَمَّاهُ بِهِ رَسُولُهُ ﷺ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ كَامِلٌ فِيْ ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ جَلَّ وَعَلَا، وَإِثْبَاتُ ذَلِكَ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَمْثِيلٍ وَلَا تَحْرِيفٍ. تَكْيِيْفٍ وَلَا تَحْرِيفٍ.

أَمَّا التَّمْثِيْلُ فَهُوَ اعْتِقَادُ مُمَاثَلَةِ أَيِّ شَيْءٍ مِّنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لِشَيْءٍ مِّنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ الْمَعْلِيمُ اللَّهُ مَنْ صَفَاتِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّ

وَأَمَّا التَّكْيِيْفُ فَهُوَ اعْتِقَادُ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كَيْفِيَّةِ أَيِّ التَّكْيِيْفُ فَهُو اعْتِقَادُ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كَيْفِيَّةِ أَيِّ شَيْءٍ مِّمَّا تَتَخَيَّلُهُ أَوْ تُدْرِكُهُ الْعُقُوْلُ أَوْ تُحِدُّهُ، وَلَيْسَ الْمَقْصُوْدُ نَفْيَ وُجُوْدِ كَيْفِيَّةٍ لِصِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الْمَقْصُوْدُ نَفْيَ وُجُوْدِ كَيْفِيَّةٍ لِصِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ

<sup>(</sup>١) سورة الشوري، آية ١١

وَتَعَالَى؛ إِنَّمَا الْمَقْصُودُ نَفْيُ عِلْمِ الْخَلْقِ بِتِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ.

وَأَمَّا التَّعْطِيْلُ فَهُو نَفْيُ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَسْمَائِهِ، وَيُؤَدِّيْ ذَٰلِكَ إِلَى إِنْكَارِ وُجُودِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَأَمَّا التَّحريفُ فَهُوَ فِي بَابِ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ: تَغْيِيرُ الْفَاظِ نُصُوصِ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ أَو مَعَانِيهَا عَنْ مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا.

وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتُهُ الَّتِيْ وَرَدَتْ فِي الْكِتَابِ وَالْسُّنَةِ الصَّحِيْحِةِ كَثِيْرَةٌ، وَقَدْ وَرَدَ فَضْلُ إِحْصَاءِ (٩٩) وَالْسُّنَةِ الصَّحِيْحِةِ كَثِيْرَةٌ، وَقَدْ وَرَدَ فَضْلُ إِحْصَاءِ (٩٩) اسْمًا مِنْهَا، وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، يَقُولُ وَاللَّهِ : « إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ الصَّحِيحَيْنِ، يَقُولُ وَلِيُّنِيْ : « إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِئَةً إلاَّ وَاحِداً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ »(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: [٧٣٩٢، ٢٧٣٦]، ومسلم: [٢٦٧٧].

- مَعْنَى (أَحْصَاهَا):
- ١) إِحْصَاءُ أَلْفَاظِهَا وَعَدَدِهَا .
  - ٢) فَهْمُ مَعَانِيهَا وَمَدْلُولِهَا.
    - ٣) الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا.
- ٤) الدُّعَاءُ بِهَا، دُعَاءَ ثَنَاءٍ وَعِبَادَةٍ وَدُعَاءَ طَلَبٍ وَمَسْأَلَةٍ.

وَمِمَّا وَرَدَ فِيْ وُجُوْبِ إِفْرَادِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِيُّ فَالَ: قَالَ اللَّهُ وَلَيْ هُوَ الْعَيْدِ الْخُدْرِيُّ فَالَ: قَالَ اللَّهُ وَلَيْ هُوَ الْعَنْ فَالَ: قَالَ اللَّهُ وَكُلْنَا: « الْعِزُ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ »(١).

## **\* \* \***

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ: [٢٦٢٠] وَفِي لَفْظِهِ اخْتِلَافٌ يَسِيرٌ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ: [٥٥٢].



#### من فَضَائِل التَّوْحِيدِ

- أَنَّهُ سَبَبُ إِرْسَالِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكُ مِن رَّسُولٍ إِلَّا فُأَعُبُدُونِ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا فُأَعُبُدُونِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ (١).
- كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ أَفْضَلُ شُعَبِ الْإِيْمَانِ كَمَا وَرَدَ فِيْ الْحَدِيْثِ الْنَبُوِيِّ الشَّرِيْفِ: (الإِيمانُ بضْعٌ وسَبْعُونَ، أَوْ بضْعٌ وسِتُّونَ، شُعْبَةً، فأَفْضَلُها قَوْلُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وأَدْناها إماطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، والْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمانِ)(٢).
- اَلتَّوْحِيْدُ هُوَ الْعَهْدُ الَّذِيْ أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَنِيْ آدَمَ (يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ كَانَتْ لَكُ اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ كَانَتْ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْقُولُ:

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، آية ٢٥

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۸۵٦)، ومسلم (۳۰).

نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِن هَذَا وَأَنْتَ فِيْ صُلْبِ آدَمَ: أَن لَا تُشْرِكَ، أَحْسِبُهُ قالَ: ولا أُدْخِلَكَ النَّارَ، فأبَيْتَ إلَّا الشِّرْكَ)(١).

- اَلتَّوْحِيْدُ أَوَّلُ أَمْرٍ بَدَأَ بِهِ الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ فَعِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالُةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِينِ (اللهُ كَيْنَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِينِ (اللهُ كَذِينَ (اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

- هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعَبِيدِ:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ضَعِظَةً، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ضَعَاذُ، تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٣٤) ومسلم (٢٨٠٥)، عن أنس صَّطُُّهُ.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، آية ٣٦



وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟»، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّه، وَكَلَّ يُعْبُدُوا اللَّه، وَكَلَّ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ، قَالَ: لَا تُبَشِّرُهُمْ رُسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ، قَالَ: لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا »(١).

#### - التَّوْحِيدُ هُوَ السَّبِيلُ إِلَى الْجَنَّةِ:

عَنْ عُثْمَانَ ضَلِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٢).

- اسْتِحْقَاقُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِيْطِيْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٥٦)، وَمُسْلِمٌ (٣٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦).

مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: « لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَصْدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ»(١).

#### - كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ أَثْقَلُ الأَعْمَالِ فِي الْمِيزَانِ.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَيْ اللّهَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى رُءُوسِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلّا، الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلّا، كُلُّ سِجِلًّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا كُلُّ سِجِلًّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْعًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: بَلَى،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٩٩)



إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَحْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ مَعَ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ وَي كَفَّةٍ، فَطَاشتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ وَالْبِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ ('').

- الْتَّوْحِيْدُ أَعْظَمُ سَبَبٍ لِتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ.

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رواه التِّرْمِذِيُّ، (٢٦٣٩)، وَابْنُ مَاجَهُ (٤٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٣٥٤٠).

- كُلَّمَا قَوِيَ التَّوْحِيدُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ قَوِيَ إِيمَانُهُ وَطُمَأْنِينَتُهُ وَطُمَأْنِينَتُهُ وَتُوكُّلُهُ وَيَقِينُهُ (١).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِكَ لَكُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (٢).

- السَّبِيلُ الْوَحِيدُ إِلَى إِثْبَاتِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ فِي الْمَيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ تَعَالَى ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَآءً مَّنشُورًا ﴿ اللَّهُ ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَآءً مَّنشُورًا اللَّهُ ﴾ (٣).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ كَالَمُّهُ: «وَهِيَ الْأَعْمَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، أَوْ أُرِيدَ بِهَا غَيْرُ وَجْهِ اللَّهِ».

<sup>(</sup>١) مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ (٣٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، آية ٢٣.



- اَلتَّوْحِيْدُ بَابٌ عَظِيْمٌ لِلسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَذَلِكَ لِتَرَسُّخِ الْيَقِيْنِ فِيْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ بِأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِيَدِ اللَّهِ الرَّوُوفِ الرَّحِيْمِ ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلاَ الرَّوْوفِ الرَّحِيْمِ ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللهِ يَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ (١٠).
  - كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ أَفْضَلُ الذِّكْرِ.

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ضَيْظَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضلُ الدُّعاءِ الحمدُ للَّهِ» (٢٠).



<sup>(</sup>١) سورة الرعد، آية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٣٨٣).

## شُرُوطُ قَبُولِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ

لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِالتَّوْحِيدِ التَّلَقُظَ بِـ(لَاإِلهَ إِلَّا ٱللَّهُ) فَقَطْ، مَعَ أَنَّ التَّلَقُظَ بِهَا مَطْلُوبٌ، لَكِنْ لَابُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ فَهْمِ مَعْنَاهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا وَالْاعْتِقَادِ بِمَضْمُونِهَا وَقْقَ شُرُوطٍ هَامَةٍ:

## • الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: الْعِلْمُ بِمَعْنَى (لَاإِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ):

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ضَلِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ( اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) سورة محمد، آية ١٩

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦).

أَيْ: يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم مَعْرِفَةُ مَعْنَى (لَا إِلهَ إِلَّا ٱللَّهُ)، وَمَفْهُومِ التَّعَبُّدِ بِهَا، وَمَعْرِفَةُ الْعِبَادَاتِ، وَأَنْ تَكُوْنَ للهِ وَجَلِّلً وَحَدَهُ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ خُطُوْرةِ الْعِبَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ الَّتِي تُصْرَفُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهَا مُحْرِجَةٌ مِنَ الْمِّلةِ، وَمَعْرِفَةُ أَلْوَانِ الشِّرْكِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ حَوْلَهُ؛ حَتَّى يَتَجَنَّبُهَا وَلتَكُونَ عِبَادَتُهُ خَالِصَةً لِلَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْتَلُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

#### • الشَّرْطُ الثَّاني: الْإِخْلَاصُ:

أَيْ: يَقُولُ ذَلِكَ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الْإِخْلَاصُ، سَواءً كَانَ فِعْلَ الجَوَارِحِ أَوْ أَعْمَالَ الْقُلُوْبِ.

وَالْإِخْلَاصُ تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ عَنْ جَمِيعِ شَوَائِبِ الشَّرْكِ وَالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ أَوْ غَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ آخَرَ؛ كَحُصُولِ الْمَالِ أَوِ الْجَاهِ أَوِ الْحِرْصِ عَلَى الثَّنَاءِ وَالْمِدْحَةِ.

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ (١).

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْنِيْ: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قِبَل نَفْسِهِ »(٢).

#### • الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْحَبَّةُ:

<sup>(</sup>١) سورة الزُّمَرُ، آية ٣

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: (٩٩).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ١٦٥.



#### الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْقَبُولُ:

يَعْنِي أَنْ يَقْبَلَ كُلَّ مَا اقْتَضَتْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ ؟ فَيُصَدِّقَ الْأَخْبَارَ، وَيُؤْمِنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ وَلَا يَرُدَّ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا رَسُولِهِ عَلَى النَّصُوصِ بِالتَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ، وَالتَّحْرِيفِ الَّذِي يَجْنِي عَلَى النَّصُوصِ بِالتَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ، وَالتَّحْرِيفِ الَّذِي يَجْنِي عَلَى النَّصُوصِ بِالتَّأُويلِ الْفَاسِدِ، وَالتَّحْرِيفِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، بَلْ يُصَدِّقُ الْخَبَرَ، وَيَمْتَثِلُ الْأَمْرَ، وَيَمْتَثِلُ الْأَمْرَ، وَيَقْبَلُ كُلَّ مَا جَاءَتْ بِهِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَاقْتَضَتْهُ بِكُلِّ وَيُعْتَرِلُ الْمُعَلِّذِهِ الْكَلِمَةُ وَاقْتَضَتْهُ بِكُلِّ وَيَقْبَلُ كُلُومَ وَانْشِرَاحِ صَدْرٍ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (١).

<sup>(</sup>١) صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: (١٧)، وَصَحِيحُ مُسْلِم: (١٣٨).

وَلَابُدَّ مِنَ الْإِقْرَارِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ بِاللِّسَانِ لِمَنْ قَدرَ عَلَيْهِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ، وَلَا يَنْفَعُ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ دُونَ التَّصْدِيقِ مِنَ الْقَلْب، كَمَا هُوَ حَالُ الْمُنَافِقِينَ.

#### • الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْيَقِينُ:

أَنْ يَكُونَ قَائِلُهَا عالماً مُسْتَيْقِنَا بِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ شَاكًا مُرْتَابًا بِمَا تَدُلُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ شَاكًا مُرْتَابًا بِمَا تَدُلُ عَلَيْهِ لَمْ تَنْفَعْهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَالَى اللّهِ مَرَسُولِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَلَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي عَلَيْهِ مُ الصَّعَدِقُونَ وَبَيْ ﴾ (١).

فَاشْتَرَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي صِدْقِ إِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ كَوْنَهُمْ لَمْ يَرْتَابُوا؛ أَيْ لَمْ يَشُكُّوا. فَمَنْ شَكَّ فِي كَوْنِ الْإِسْلَامِ فَقَطْ سَبِيلَ النَّجَاةِ وَالطَّرِيقَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَاعْتَقَدَ

<sup>(</sup>١) سُورَةُ الْحُجُرَاتِ، آية ١٥، منقول من كتاب «التوحيد للناشئة والمبتدئين».



أَنَّ دِينَ النَّصَرَانية أَوِ الْيَهُودِيَّةِ أَوِ الْمَذَاهِبَ الْأُخْرَى الْبَاطِلَة؛ قَدْ تَكُونُ عَلَى الْحَقِّ، وَمُوصِّلَةً إِلَى الْجَنَّةِ، أَوِ الْبَاطِلَة؛ قَدْ تَكُونُ عَلَى الْحَقِّ، وَمُوصِّلَةً إِلَى الْجَنَّةِ، أَوِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَنْ يَدْعُو غَيْرَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى الْحَقِّ، وَكَذَلِكَ مَنِ لِكَشْفِ الضَّرِّ وَالْبَلِيَّاتِ هُو عَلَى الْحَقِّ، وَكَذَلِكَ مَنِ لِكَشْفِ الضَّرِّ وَالْبَلِيَّاتِ هُو عَلَى الْحَقِّ، وَكَذَلِكَ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ مَنْ يَدْعُو غَيْرَ اللَّهِ لِرَفْعِ الْبَلَاءِ وَالْمُصِيبَةِ؛ الْمَثَافِي الْبَلَاءِ وَالْمُصِيبَةِ؛ لَيْسَ بِبَاطِل؛ فَشَهَادَتُهُ لَا تَنْفَعُهُ لِأَنَّهَا تُنَافِي الْيَقِينَ.

#### الشَّرْطُ السَّادِسُ: الصِّدْقُ وَالْوَفَاءُ:

أَنْ يَقُولَ كَلِمَةَ التَّوْحِيْدِ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ، يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى. وَيَتَحَمَّلُ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ صُعُوبَاتِ الطَّرِيقِ، وَيَتَحَمَّلُ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ صُعُوبَاتِ الطَّرِيقِ، وَيَصْبِرُ عَلَى مُخَالَفَةِ النَّاسِ، وَلَا يَخَافُ فِي ذَلِكَ لَوْمَةَ لَا يُحَافُ فِي ذَلِكَ لَوْمَةَ لَا يُحَدِّ الصِّدُقِ الْكَذِبُ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُؤْمِنًا، بَلْ هُوَ مُنَافِقٌ.

يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْلِاً: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ؛ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ

#### عَلَى النَّارِ»(١).

#### الشَّرْطُ السَّابِعُ: الِانْقِيَادُ:

أَيْ: يَنْقَادُ وَيَخْضَعُ لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ مُخْلِصاً لِلَّهِ، وَإِن لَّمْ يَنْقَدْ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَهُ التَّوْحِيدُ الْخَالِص، قَالَ اللهِ، وَإِن لَمْ يَنْقَدْ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَهُ التَّوْحِيدُ الْخَالِص، قَالَ اللهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ السَّلَهُ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ السَّدَ مُكَلِّدٌ: ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ السَّمَ مَكَ بِالْعُرُودِ اللهُ اللهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُودِ اللهُ (٢).

﴿ وَمَن يُسُلِمُ وَجُهَمُ ﴾ ؟ أَيْ: يَخْضَعُ لَهُ وَيَنْقَادُ لَهُ بِفِعْلِ الشَّرَائِعِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ.

﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ فِي ذَلِكَ الْإِسْلَامِ بِأَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ مَشْرُوعًا، قَدِ اتَّبَعَ فِيهِ الرَّسُولَ ﷺ؛ أَيْ: يَتَبِعُ شَرْعَ اللَّهِ فِي جَمِيعِ شُؤونِ حَيَاتِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ

<sup>(</sup>١) صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ (١٢٨)، وَصَحِيحُ مُسْلِم (٣٢).

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ لُقْمَانَ، آية ٢٢

وَالْأَحْوَالِ الشَّحْصِيَّةِ وَأُمُورِ التِّجَارَةِ وَشُؤونِ الْحُكْمِ وَالْأَحْوَالِ الشَّيَاسَةِ، وَلَا يَتَجَرَّأُ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ وَالسِّيَاسَةِ، وَلَا يَتَجَرَّأُ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.







#### شُرُوطُ (لَاإِلهَ إِلَّا ٱللَّهُ) (مِنْ مَنْظُومَةِ سُلَّم الْوُصُولِ)

وقد جَمَعَهَا الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ حَافِظُ الْحَكَمِيُّ كَظَّلَالُهُ فِي أَبْيَاتِ شِعْرٍ رَائِعَةٍ وَجَمِيلَةٍ فِي منظومة «سُلَّمِ الْوُصُولِ لِعِلْم الْأُصُولِ»:

الْعِلْمُ، وَالْيَقِينُ، وَالْقَبُولُ وَالِانْقِيَادُ، فَادْرِ مَا أَقُولُ وَالطِّنْقِيَادُ، فَادْرِ مَا أَقُولُ وَالطِّدْقُ، وَالْإِخْلَاصُ، وَالْحَبَّةُ وَقَّقَكَ اللَّهُ لِلَا أَحَبَّهُ

امْسَحِ الرَّابِطَ لِقِرَاءَةِ وَسَمَاعِ مَنْظُومَةِ سُلَّمِ الْوُصُولِ









#### الْقِسْمُ الثَّانِي: الشِّرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى

تَعْرِيفُهُ وَأَقْسَامُهُ وَصُوَرُهُ وَمَظَاهِرُهُ وَآفَاتُهُ وَعِلَاجُهُ

#### تَعْريفُهُ

هُوَ أَنْ يُشْرِكَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَهُ فِي حَقِّ مِنْ حُقُوقِهِ، أَوْ أَنْ يَعْبُدُ الْخَالِقَ وَيُعَظِّمُهُ، أَوْ أَنْ يَعْبُدُ الْخَالِقَ وَيُعَظِّمُهُ، أَوْ أَنْ يَصْرِفَ لِلْمَخْلُوقِ شَيْئًا مِنَ الْأُلُوهِيَّةِ أَوِ الرُّبُوبِيَّةِ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ مَسْعُودٍ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الدَّاسُولُ عَلَيْهِ: «أَنْ تَجْعَلَ وَقَالَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ : «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» (١٠).

وَمَعْنَى النَّدِّ: الشَّبِيهُ وَالنَّظِيرُ وَالْمَثِيلُ، فَمَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).

فِي رُبُوبِيَّتِهِ أَوْ أُلُوهِيَّتِهِ أَوْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ.

# أَقْسَامُ الشِّرْكِ وَأَنْوَاعُهُ

#### أَقْسَامُ الشِّرْكِ:

يَنْقَسِمُ الشِّرْكُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

## شِرْكُ أَكْبَرُ، وَشِرْكُ أَصْغَرُ، وَشِرْكُ خَفِيٌّ.

#### • الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ:

فَمِثْلُ أَنْ يَصْرِفَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمِثُلُ أَنْ يَصْرِفَ الْإِنْسَانُ غَيْرَ اللَّهِ فَكَا هُو وَمِنَ الْعِبَادَةِ: الدُّعَاءُ، فَإِذَا دَعَا الْإِنْسَانُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا لَوْ دَعَا نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا، أَوْ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، أَوْ دَعَا الشَّمْسَ أَوِ الْقَمَر؛ لِجَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ؛ كَانَ مُشْرِكًا بِاللَّهِ تَعَالَى شِرْكًا أَكْبَرَ، وَكَذَلِكَ لَوْ سَجَدَ لِصَنَمِ أَوْ شَمْسٍ أَوْ لِلْقَمَرِ أَوْ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ لِصَنَمِ أَوْ شَمْسٍ أَوْ لِلْقَمَرِ أَوْ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ

ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ شِرْكُ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ، وَيُخَلِّدُهُ فِي النَّارِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، مَا لَمْ يُحْدِثْ تَوْبَةً قَبْلَ الْوَفَاةِ؛ النَّارِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، مَا لَمْ يُحْدِثْ تَوْبَةً قَبْلَ الْوَفَاةِ؛ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّةُ اللْمُ اللِهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللِّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ

وَهَذَا فِي الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَأَعْمَالِ القُلُوْبِ، وَكَذَلِكَ لَوِ اعْتَقَدَ بِقَلْبِهِ أَنَّ أَحَدًا يُشَارِكُ اللَّهَ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ أَوْ يَكُونُ قَادِرًا على مَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْرِكًا شِرْكًا أَكْبَرَ.

#### • الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ:

هو دُونَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ؛ مِثْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَ مُعْتَقِدٍ أَنَّ الْمَخْلُوقَ يَسْتَحِقُّ مِنَ الْعَظَمَةِ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْخَالِقُ سُبحَانَهُ، فَيَحْلِفُ بِالْمَخْلُوقِ تَعْظِيمًا لَهُ، وَلَكِنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الْمَائِدَةُ، آية ٧٧

دُونَ اللَّهِ وَ التَّعْظِيمِ، فَهَذَا يَكُونُ شِرْكًا أَصْغَرَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوَ أَشْرَكَ »(١). النَّبِيِّ وَ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوَ أَشْرَكَ »(١).

وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ سَوَاءً حَلَفَ بِالنَّبِيِّ أَوْ بِجِبْرِيلَ أَوْ بِغَيْرِهِمَا مِنَ الْخَلْقِ، وَيَكُونُ بِهِ مُشْرِكًا شِرْكًا أَصْغَرَ، وَيَأْتِي فِي مَرْتَبَةٍ تَلِي مَرْتَبَةَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْكُفْرِ وَلَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْكُفْرِ وَلَا الْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَلَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ.

#### • الشِّرْكُ الْخَفِيُّ:

هُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَلْبِ مِنْ حَيْثُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَصْغَرَ، فَإِذَا أَشْرَكَ فِي وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَصْغَرَ، فَإِذَا أَشْرَكَ فِي قَلْبِهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُقُوقِ قَلْبِهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُقُوقِ وَفِي الْأَفْعَالِ، وَفِي الْحُصَائِصِ الْإلَهِيَّةِ؛ كَانَ مُشْرِكًا شِرْكًا وَفِي الْأَفْعَالِ، وَفِي الْحُصَائِصِ الْإلَهِيَّةِ؛ كَانَ مُشْرِكًا شِرْكًا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤٩٠٤)، والترمذي (١٥٣٥) عن ابن عمر ﷺ، وصححه الألباني.

أَكْبَرَ، وَإِنْ كَانَ لَا يُظْهِرُ لِلنَّاسِ شَرِكَهُ، فَهُوَ شِرْكُ خَفِيٌّ عَنِ النَّاسِ لَكِنَّهُ أَكْبَرُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا كَانَ فِي قَلْبِهِ رِيَاءٌ فِي عِبَادَةٍ يَتَعَبَّدُ بِهَا اللَّهَ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْرِكًا شِرْكًا خَفِيًّا لِخَفَائِهِ عَنِ النَّاسِ لِكَونِهِ أَصْغَرَ؛ لِأَنَّ الرِّياءَ لَا يَحْرُبُ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنَ الْإِسْلَام.

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ضَلَّىٰ قَالَ: خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ وَنَحْنُ نَتَذَاکَرُ الْمَسِیْحَ الدَّجَالَ فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَیْکُمْ عِنْدِیْ مِنَ الْمَسِیْحِ الدَّجَالِ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَی، فَقَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِیُّ أَن الدَّجَالِ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَی، فَقَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِیُّ أَن الدَّجَالِ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَی، فَقَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِیُ أَن الدَّجَالِ؟ قَالَ: مَن نَظرِ الدَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظرِ رَجُل»(۱۰).



<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه (٣٤٠٨) - وحسنه الألباني.

## صُوَرٌ مِنَ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ

#### • شِرْكُ الدُّعَاءِ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُولُ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَعَالَمُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ (١).

#### • شِرْكُ النِّيَّةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْقَصْدِ:

<sup>(</sup>١) سورة الْعَنْكَبُوتُ، آية ٦٥

<sup>(</sup>٢) سورة هود، آية ١٥-١٦

#### • الشِّرْكُ فِي الْخَوْفِ:

وَهُوَ الْخُوفُ التَّعَبُّدِيُّ، فَصَرْفُ هَذَا الْخُوفِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى شِرْكُ؛ إِذْ لَا يَخَافُ أَحَداً الْخَوْفَ التَّعَبُّدِيَّ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدَ فِيْ قَلْبِهِ أَنَّهُ يَمْلِكُ نَفْعَهُ أَوْ ضُرَّهُ، أَوْ يُشَارِكُ فِيْ مُلْكِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاعْتِقَادُ مِثْلِ هَذَا شِرْكُ أَكْبَرُ، قَالَ فِيْ مُلْكِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاعْتِقَادُ مِثْلِ هَذَا شِرْكُ أَكْبَرُ، قَالَ تَعَالَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُ وَاعْتِقَادُ مِثْلِ هَذَا شِرْكُ أَكْبَرُ، قَالَ تَعَالَى وَاعْتِقَادُ مِثْلِ هَذَا شِرْكُ أَكْبَرُ، قَالَ تَعَالَى وَاعْتِقَادُ مِثْلِ هَذَا شِرْكُ أَكْبَرُ، قَالَ تَعَالَى وَاعْتِقَادُ مِثْلِ هَذَا شِرْكُ أَكْبَرُ، قَالَ وَعَالَى وَاعْتِقَادُ مِثْلِ هَذَا شِرْكُ أَكْبَرُ مَا اللَّهُ مُعْدُوهُمُ مَوْمِنِينَ فَيْكُونُ إِنْ كُنْهُم مُؤْمِنِينَ فَيْكُ إِنْ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْلَهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ال

#### • الشِّرْكُ فِي الْحَبَّةِ:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ١٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية ٤٤

#### 

#### الشِّرْكُ فِي الرَّجَاءِ:

وَهُوَ أَنْ يَرْجُوَ مِنْ مَخْلُوقٍ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى؛ كَالنَّصْرِ، وَالرَّرْقِ، وَالشِّفَاءِ، وَالْوَلَدِ.

## • الشِّرْكُ فِي الذَّبْحِ:

فَمَنْ ذَبَحَ تَقَرُّبًا إِلَى مَخْلُوقٍ وَتَعْظِيمًا لَهُ؛ فَقَدْ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ.

#### • الشِّرْكُ في النَّذْرِ:

فَمَنْ نَذَرَ لِمَخْلُوقٍ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ كَأَنْ يَقُولَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا إِنْ شُفِيَ مَرِيضِي، فَقَدْ أَجْمَعَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٦٥



أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ.

## • شِرْكُ الطَّاعَةِ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ التَّخَادُوۤ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا وَمَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَالْمُسِيحَ ابْنَ مَرْيَهُمْ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا فِي دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِيحَ ابْنَ مَرْيَهُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لَا مُوَّ الْمُبْحَنَهُ وَلَيْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا هُوَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

## • سُؤَالُ أَصْحَابِ الْقُبُورِ وَطَلَبُ الْعَوْنِ مِنْهُمْ:

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآهُ وَلَا ٱلْأَمُوَتُ ۚ إِنَّ اللَّهُ وَلَا ٱلْأَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُسْمِعُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ أَمُونَتُ غَيْرُ أَخْيَالَةٍ وَمَا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية ٣١

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، آية ٢٢

يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَاهُكُمْ الِلهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَقَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ﴿ اللَّهُمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ﴾ (٢).



(١) سورة النحل، آية ٢٠ إلى ٢٢

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، آية ٨٠

## صُوَرُ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ

لِلشِّرْكِ الْأَصْغَرِ صُورٌ عِدَّةُ ؛ فَكُلُّ وَسِيْلَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، وَلَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ الْعِبَادَةِ، فَهِي تُعْتَبَرُ شِرْكًا أَصْغَرَ، وَلَكِنَّهَا إِذَا عَظُمَتْ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ وَبَلَغَتْ رُتْبَةَ الْعِبَادَةِ أَصْبَحَتْ شِرْكًا أَكْبَرَ مُحْرِجًا مِنَ الْمِلَّةِ .

وَمِنْ صُورِهَا الَّتِي نَرَاهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ مَا يَلِيْ:

- الرِّيَاءُ: وَهُو أَنْ يُظْهِرَ الْإِنْسَانُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لِلْآخَرِينَ، أَوْ يُحَسِّنَهُ عِنْدَهُمْ؛ لِيَمْدَحُوهُ، وَيَعْظُمَ فِي أَنْفُسِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَهُمْ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ)(۱)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّيَهُ قَال: قَالَ رَسُولُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ وَلَيْهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ وَلَيْهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَةُ الرِّيَاءُ)(۱)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۳٦٣٦)، وصححه العلامتان:
 الألباني في صحيح الترغيب(۳۲)، وعبد العزيز بن باز (فتاوى نور=

اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «أَنَا أَغْنَى الشُّرِكَاءِ عَنِ الشُّرِكَاءِ عَنِ الشُّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (١٠).

- التَّشْرِيكُ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ بِالْوَاوِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَلِيُّهَا ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِيْ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، قَالَ: «جَعَلْتَني لِلَّهِ نِدًّا؟! بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» (٢٠).
- الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى: وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَحْلِفُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنٌ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنٌ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»(٣).

<sup>=</sup> على الدرب (٤/٧).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيح (٣٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٥١ ٣)، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

- تَعْظِيمُ الصُّورِ وَالتَّمَاثِيلِ: وَقد ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ خَمْسَةٌ مِنْ آلِهِ وَالتَّمَاثِيلِ: وَقد ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ خَمْسَةٌ مِنْ آلِهِ، آلِهَةِ قَوْمٍ نُوحٍ التَّكِيلُةُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَهُمْ: (وَدُّ، سُوَاعٌ، يَغُوثُ، يَعُوقُ، نَسْرٌ)، وَمِنْ أَجْلِ عِبَادَةِ قَوْمٍ نُوحٍ لَهُمْ أُغْرِقُوا وَأُدْخِلُوا نَارًا.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنَّا قال: «صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ في قَوْمِ نُوحٍ في الْعَرَبِ بَعْدُ؛ أَمَّا وَدُّ فَكَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِهُدَيْلٍ، وأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجَوْفِ عِنْدَ سَبَأٍ، وأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِجِمْيَرَ لِآلِ ذِي فَكَانَتْ لِجِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلاعِ، أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِن قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا الْكَلاعِ، أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِن قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إلى قَوْمِهِمْ: أَنِ انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا، وسَمُّوهَا بأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا، وسَمُّوهَا بأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ اللّهَ عُلْوا يَعْلَمُ اللّهَ أُولَئِكَ وتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبَدَتُ وَلَا اللّهَ عَبْدَدُ، حتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وتَنَسَّخَ العِلْمُ؛ عُبِدَتْ وَنَ الْعِلْمُ عُبَدَتُ وَلَاكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ؛

<sup>(</sup>١) رواه الْبُخَارِيُّ: (٤٩٢٠).

- الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ضَيْطَهُ، قَالَ: «إِنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَسُيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي النَّي أَنْزَلَنِي النَّي أَنْ لَنِي اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهِ اللَّهُ وَيَلَى اللَّهُ وَيَلَى اللَّهُ وَيَلِي اللَّهِ اللَّهُ وَيَلِي اللَّهِ اللَّهُ وَيَلِي اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَلِي اللَّهُ وَيَهُولِي اللَّهُ وَيَلِي اللَّهُ وَيَلِي اللَّهُ وَيُولِي اللَّهُ وَيُولِي اللَّهُ وَيُعَلِّي الْفَعُونِي وَالْقَلَالَ الْمِي الْمِي الْفَالَالَةُ وَيَعَلَى الْفَالِي الْمَالِي الْفَالِي الْمَلْكِلَةُ وَلِي الْمِي الْفَالَالَةُ وَيَعَلِقُ اللَّهُ وَلِي اللْفَالُولُولِي الْمُعَلِّي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللْفَالُولِي اللْفَالِي الْمَالِقِي الْمِنْ الْفَالِي الْفَالِي اللَّهُ وَلِي الْمِنْ الْمِنْ الْفَالِي اللْفَالُ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُولِي اللْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالَالَةُ الْفُولِي الْفَالَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالَ الْفَالَالِي الْفَالَالُولُولُولِي الللَّهُ اللَّهُ الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالَالِي اللَّذِي الْفَالِي الْفَالْفُولُولُولِي اللَّهُ الْفَالَالُولُولُولُولِي اللَّهُ الْفَالُولُولِي اللَّذِي الْفَالِي ال
- بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ فِي الْمَقَابِرِ: عن عائشة وَ الله عَلَى وعبدالله بن عباس وَ الله عَلَى الله عَلَى وَجْهِهِ، فإذا اغْتَمَّ كَشَفَها عن يَطْرَحُ خَمِيصَةً له على وجْهِهِ، فإذا اغْتَمَّ كَشَفَها عن وجْهِهِ، وهو كذلك يقول: لَعْنَةُ اللّهِ على اليَهُودِ، والنّصارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ يُحَذّرُ ما صَنعُوا (٢).

(١) رواه أحمد (١٢٥٥١)، وصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رواه الْبُخَارِيُّ: (٤٤٤٣)، وَمُسْلِمٌ (٥٣١).

- اتِّخَاذُ الْأَعْيَادِ وَالْأَعْرَاسِ عِنْدَ الْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَةِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ قَبْرِي عِيدًا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلَاتُكُمْ (۱) وَصَلَاتُكُمْ (۱) وَسَلِّمُوا حَيْثُمَا كُنتُمْ، فَسَيَبْلُغُنِي سَلَامُكُمْ وَصَلَاتُكُمْ (۱).

(لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا) أَيْ: مَكَانًا لِلْعِبَادَةِ تُصَلُّونَ عِنْدَهُ، وَتَدْعُونَ عِنْدَهُ، وَتَرِدُونَ عَلَيْهِ. وَهَذَا مِنْ حِمَايَتِهِ عَنْدَهُ، وَتَرِدُونَ عَلَيْهِ. وَهَذَا مِنْ حِمَايَتِهِ عَلَيْهِ لِجَنَابِ التَّوْحِيدِ.

- تَعْلِيقُ التَّمَائِمِ وَلُبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وَالْخَوَاتِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِرَفْعِ الْمَرَضِ.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنِ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهُولَ اللَّهِ عَلَيْنِ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهُطٌ، فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَن وَّاحِدٍ، فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ: " إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً " اللَّهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ: " إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً "

<sup>(</sup>١) رواه أَبُو دَاوُدَ: (٢٠٤٤)، وصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧٤٢٢) وإسناده قوي.

## آفَاتُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ تَعَالَى

- الشِّرْكُ قَطْعُ الصِّلَةِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى: فَهُوَ سُبْحَانَهُ غَنِيٌّ عَنِ الشِّرْكِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "قَالَ تَعَالَى : "أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا تَعَالَى : "أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيهِ مَعِي غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ" (١).
- الشِّرْكُ ظُلْمٌ عَظِيْمٌ: ﴿ وَلِذِ قَالَ لُقَمَنُ لِإَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ (٢).
- الشِّرْكُ اِفْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ الشِّرِكُ اِللَّهِ فَقَدِ اَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ (٣) .
- الشَّرْكُ ضَلَالٌ بَعِيْدٌ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَكَلًا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) سورة لقمأن، آية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية ٤٨.

#### بَعِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴾ (١).

- الشِّرْكُ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ: ﴿إِنَّ الشِّرْكُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاّهُ ﴾ (٢).
- الشِّرْكُ مُحَرِّمٌ الْجَنَّةَ عَلَى صَاحِبِهِ وَمُوْجِبٌ النَّارَ: ﴿ مَن يُشْرِكُ مُحَرِّمٌ النَّارُ وَمَا يَشُولُ النَّارُ وَمَا يَشُولُ النَّارُ وَمَا لِنَارُ وَمَا لِنَالُ وَمَا لِنَظْلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ (٣).
- الشِّرْكُ مُحْبِطٌ لِلْعَمَلِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَنْهُم مَّا كَانُوا لَعَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا لِهِ عَنْهُم مَّا كَانُوا لَعَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( اللهِ اللهِ عَنْهُم مَّا لَا لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل
- الشِّرْكُ طَرِيقٌ أَكِيدٌ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ عَلْا اللَّهِ شَيْئًا فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ شَيْئًا

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الانعام، آية ٨٨.



#### دَخَلَ النَّارَ»(١).

## آفاتُ الشِّرْكِ الْخَفِيِّ

- أَنَّهُ لَا يَكَادُ أَحَدٌ أَن يَسْلَمَ مِنْهُ؛ لِقُوَّةِ الدَّاعِيْ إِلَيْهِ، وَلِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ وَالْخَلَاصِ مِنْهُ.
- أَنَّهُ خَفِيٌّ فِي الْقُلُوبِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ، فَيَكْثُرُ الْوُقُوعُ فِيْدِ، بِخَلَافِ لَوْقُوعُ فِيْدِ، بِخِلَافِ لَوْ كَانَ جَلِيًّا، كَالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِسْتِغَاثَةِ بِالْأَمْوَاتِ وَالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى.
- أَنَّ حُكْمَهُ يَخْفَى عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ خَفِيٌّ فِي الْقَلْبِ فَيَقَعُونَ فِيْهِ جَهْلًا مِنْهُمْ.
- كَثْرَةُ الْإِشْتِبَاهِ فِيْهِ وَصُعُوبَةُ مَعْرِفَتِهِ، فَرُبَمَا يُظَنُّ فِيْ أَمْرٍ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ، فَإِذَا الْأُمُورِ أَنَّ هَذَا شِرْكُ خَفِيٌّ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ، فَإِذَا وَاقِعُ الْأَمْرِ أَنَّهُ شِرْكُ أَكْبَرُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٣).

## عِلَاجُ الشِّرْكِ

- الْفَهْمُ الصَّحِيحُ لِمَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ.
- التَّوْبَةُ النَّصُوحُ، وَمِنْهَا الْإِقْلَاعُ عَنْ أَيِّ عَمَلٍ يَخْدِشُ
  التَّوْحِيدَ بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ .
- الْإِكْثَارُ مِنْ دُعَاءِ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ).

- كَفَّارَةُ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (٢٨).



عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَانَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْقُ اللَّ اللَّهُ عَلَيْ فَلْيَقُلْ: حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحُمْ الْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَالِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ أَتَى بِنَوعٍ مِّنَ الشِّرْكِ، فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ أَن يَّأْتِيَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ عَنْ صِدْقٍ وَإِخْلَاصٍ لِيُكَفِّرَ بِهَا مَا وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الشِّرْكِ(٢).

تَمَّ بِحَهْدِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَّدٍ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَّدٍ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامِ المَّدية بعداد نخبة من دعاة القارة المندية بجمعية إحياء التراث الإسلامي.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٠٧)، ومسلم (١٦٤٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳/ ۱٤۲).

الفهرس

#### الفهرس

| رقم الصفحة                | الموضوع                           |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 0                         |                                   |
| v                         | – المقدمة                         |
| الأول من الرسالة: التوحيد | القسم                             |
| . وَمُقْتَضَاهَا          | - معنى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ      |
| لَّا ٱللَّهُ)             | - معنى كَلِمَةِ (لَاإِلهَ إِ      |
| پي                        | - الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: النَّفْمِ |
| بَاتُ                     | - الرُّكْنُ الثَّانِي: الْإِثْبَ  |
| ١٨                        | - أَنْوَاعُ التَّوْحِيدِ          |
| ١٨                        | - التقسيم الثنائي: .              |
| عْرِفَةِ وَالْإِثْبَاتِ١٨ | - الأول: تَوْحِيْدُ الْمَ         |
| مْدِ وَالطَّلَبِ          | - الثاني: تَوْحِيْدُ الْقَطَ      |
| ۲۱                        | <b></b>                           |

| لصفحة         | رقم                                                                      | الموضوع           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| رَ تَوْ حِيدُ | وْحِيدِ ثَلَاثَة: تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وَتَوْحِيدُ الْإِلَهِيَّةِ، | - أَنْوَاعِ التَّ |
| ۲١.           | الصِّفَاتِ                                                               |                   |
| ۲١.           | تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ                                                | - الأول:          |
| ۲۲ .          | تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ                                                | - الثاني:         |
| ۲۳ .          | تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ                                      | - الثالث:         |
| ۲٦ .          | ئِلِ التَّوْحِيدِ                                                        | - من فَضَا        |
| ٣٣ .          | قُبُولِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ                                            |                   |
| ٣٣ .          | الْأُوَّلُ: الْعِلْمُ بِمَعْنَى (لَاإِلهَ إِلَّا ٱللَّهُ):               | - الشَّرْطُ       |
| ٣٤ .          | الثَّانِي: الْإِخْلَاصُالْإِخْلَاصُ                                      |                   |
| ٣٥ .          | الثَّالِثُ: الْمَحَبَّةُ                                                 | - الشَّرْطُ       |
| ٣٦.           | الرَّابِعُ: الْقَبُولُاللَّابِعُ: الْقَبُولُ                             | - الشَّرْطُ       |
| ٣٧ .          | الْخَامِسُ: الْيَقِينُاللهَقِينُ                                         | - الشَّرْطُ       |
| ٣٨ .          | السَّادِسُ: الصِّدْقُ وَالْوَفَاءُ                                       | - الشَّرْطُ       |
| ٣٩ .          | السَّابِعُ: الْإِنْقِيَادُالسَّابِعُ: الْإِنْقِيَادُ                     | - الشَّرْطُ       |
| ٤١.           | مِنْ مَنْظُومَةِ سُلَّم الْوُصُولِ                                       | - الشُّرُوْط      |

| مفحة | الص | قم | ر |           |        |         |      |       |              |      |        |       |                   |          |        | ع       | وضو     | المو      |   |
|------|-----|----|---|-----------|--------|---------|------|-------|--------------|------|--------|-------|-------------------|----------|--------|---------|---------|-----------|---|
|      |     |    | ( | عَالِيَ   | ُهِ تَ | بِاللَّ | رْكُ | الشِّ | : 2          | كالة | لرِّسَ | بنَ ا | ني مِ             | الثَّا   | نِسْمُ | الْقِ   |         |           | _ |
| ٤٣   |     |    |   |           |        |         |      |       |              |      |        | •     | ِّاعُهُ<br>ِاعْهُ | وَأَنْوَ | رُكِ   | الشِّر  | سَامُ   | -<br>أقْد |   |
| ٤٣   |     |    |   | , <b></b> |        |         |      |       |              |      |        |       |                   |          | ػٛؠؘۯؙ | ١لاً    | ئِّرْكُ | الثًا     |   |
| ٤٤   |     |    |   | , <b></b> |        |         |      |       | · • •        |      |        |       |                   | ۰ ,      | صْغَ   | ١ڒٛ     | ئَىرْكُ | الثُّ     |   |
| ٤٥   |     |    |   | . <b></b> |        |         |      |       | · • •        |      |        |       |                   |          | ؽڣۣؿٞ  | الْخَ   | ئِّرْكُ | الثُّ     |   |
| ٤٧   |     |    |   | , <b></b> |        |         |      |       | · • •        |      |        | بَرِ  | لأدُ              | ا کِا    | لشًّرْ | مِنَ ا  | وَرٌ ب  | – چُ      |   |
| ٥٢   |     |    |   |           |        |         |      |       | . <b>.</b> . |      |        |       | ىغَرِ             | لْأَصْ   | ا خ    | لشًّرْ  | وَرُ ا  | – چُ      |   |
| ٥٨   |     |    |   | , <b></b> |        |         |      |       | . <b>.</b> . |      |        | لَی   | تَعَا             | اللَّهِ  | ِكِ بِ | لشًّرْ  | تُ ا    | – آفَا    |   |
| ٦.   |     |    |   | , <b></b> |        |         |      |       | . <b>.</b> . |      |        |       | سِ<br>مي          | لْخَفِ   | اِ ا   | لشًّرْ  | تُ ا    | – آفا     |   |
| ۱ ۲  |     |    |   | , <b></b> |        |         |      |       | · • •        |      |        |       | · • •             |          | جَا عُ | الشِّرُ | دجُ     | - عِلَا   |   |
| 73   |     |    |   |           |        |         |      |       |              |      |        |       | ت                 | ۽ عا     | و ضا   | الم     | , س     | – فه      |   |



تم الإخراج بشركة دار لطائف للنشر والتوزيع

- تلفاکس: ۲٤٥٧٠٠٥٠ ، ۲۲٤٥٦٢٥٨

#### أتسخة العَرَبِيَّة













ملحوظة: في حالة عدم تفعيل الماسح يرجى تحميل برنامج التشغيل من المتجر مجالاً